هن اوترا دالليا لى أليت بعة والآيا مراليت بعة على المرتب تاليف يتدي المشخ الآث و الكروية المالية في المالية في المالية المالي

هنه اوتزارا لليالى ليتينبعة والآيا مراليتينه علىً لترّتيب أليف يَتِيدَى الشّخ الآرَ / والكبريت الاخرا لعظ بُ الجبيرُ والوا

قَالَ السَّيْخُ الْأَكْبُرُ وَالْكِبْرِبِيُّ الْأَخْرُ وَالْنَوْرُال سَيِّدِي الشَّيْخِ هُيُ الدِينُ مُحَدِّنُ عَلَى بِنَ احْدَالْمَعِ الاندلسي فعنا الله بعكومه في الدُنيا والأخِرة بمُحَدَدُ وَالِهِ ٱلْحَدْلِيَّهُ عَلَىٰ حُسْنَ تُوْفِيقِهِ وَاسْأَلُهُ لهِدَايَدَ إِلَى الْمُولِدُ جَلَرُهِ فِي وَأَلِمَا مَا عَلَى تَعْبَيْنِهِ وَقُلْكًا مُوقِبًا إِلَىٰ تَصْدِيقِهِ ۗ وَعَقْلًا نُورَانِيّا بِعِنَايَا شبيقيو وروهارؤحان النستريفيه ونفسا مَنِنَةً مِنَ لَجِهَلِ وَفَهُمَّا لَامِعًا بِٱلْمَاعِ الْفِكْرِوَبَةِ

وَسِرُّا زَاهِرًا بِسَلْسَبَيْلِ لَفَنْجَ وَرَجَيْقِهِ وَلَيْنَانًا مشوطاً بساط السنط وَتَرْوِيةِ وَفَكُمّا سَامِمًاعَنْ زُخْرُفِ الْفَانِي وَتَرْوِيقِهِ وَبَصَيْرُهُ تُشَاهِدُ سِرَالوُجُ دِ فِي تَعَرِّبِ الْكُوْنِ وَتَشْرِيقِهِ وسَحُواسًا سَالِلَةً بَعَارِعالزَوْج وَتَطْهِقِهِ وَفِطْرَةً طَاهِرَةً مِنْ ذِكَامِ النَّقْضِ وَتَطْبِعِتِهِ وَقُرْيَحُهُ مُنْقَادَةً بِرَمَامِ ٱلشَّرْعِ وَتُونَهِ قِيدٍ وَوَقَنَّا مُسَاعِدًا لِمَعْهِ وَتَفْرِهِ إِلَّهِ وصكاة وسكلامًا عَلَى مُحَمَدُ وَالِهِ وَفَرَيقِهِ وَلَغُلُفَاء مِنْ يَعْدِهِ وَالتَّا بِعِينَ سُلُوكَ طَرَيقيهِ وَمَسِلِّم نَسَيْلُما كَمَا يَعَدُ فَإِنَّالْمُأْدُ هُوَالله فِي الْوُجُودِ وَآلَتُهُودُ وَهُوَ الْمُصُودُ وَلَا إِنْكَارُوَلَا شَحُودَ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعُمَا لُوكِكُلُ

ورد لناز الأحد لمرتله ألرتم التحيي لْمِ أَنْتَ الْمُخْطُ بِغَيْبَ كُلِّ بِتَاهِدٍ وَالْمُنْتُو لِي عَلَمَ بَاضِ كُلُ ظَاهِرِ ٱسْتَلْكَ بِنُورُوجُهِكَ ٱلَّذِي سَجَارَتُ لَهُ أَلِجَبَاهُ وَعَنَتُ لَهُ الْوُجُوهُ وَبِنُورِكَ نَّذِى شَخِصَتُ الْمُوْالْاَبْصَالُ أَنْ مَّدْيَجَا لِلْصِلْالِدُ كَاصِّهِدَايَةً تَصْرُفُ بِهَا وَجُهِ لِكُنْكَ عَمَّ إِسُواكَ عَامَنَ هُوَالْمُو الْمُطْلَقُ وَانَا الْمُو الْمُقَدِّدُ المن لأهورلاهو المحسنانك قدرا لاعداء وقن كحتارين أسْنَلُكَ مَدَدًامِ نُعِزَّةِ ٱسْمَآنِكَ الْقَهْرَةَ بُنَعَنِي مِن كُلِّ مَنْ كَادَى بِسِورِ حَتَىٰ ٱكُفْ بِرَاكُفْ الباغين وكقطع ببردا برالظالمين

وَمَلِكُنِّ أَفْسَىٰ لَكَا يُقَدِّرُ سِنَى مَنْ كَالْحَلْقَ سَدْ وَاهْدِ فِي لِينْ عَامَادِي لِينْ عَرْجِعِ كُلَّ شَيْعُ كأشي مُحْيُظٌ وَهُوَالْقَاهِمْ فِهُوَقَعِمَا دِهِ وَهُوَ للطَفُ لَحَكُمُ الْمُ إِنْتَ لَقِدَ يُرْعَلَى كُلَّ فَسِ لْقَيْوُمْ عَلَىٰ لِمَعْنَى وَحِسِ عَدَرْتَ فَقَهَرْتَ وَعَلَيْ عَلَيْ فَقَاءَ رَبُّ فَلَكُ الْقُدُرَةُ وَالْقَيْنِ وَسَدَانَا لْكُلُّ وَالْأَمْرُ وَأَنْتَ مَعَكُلِّ شَيْءُ وَبُالْفَيْ فَوَبُالْفَيْ فِي مَوْلِا وَمَا لَاحِاطَةِ مُدَيِّرُهُ وَهُدَاهُ الْجِاتِي آسَئُلْكَ مَدَدًا مِنْ أَسْمَا يُلِكَ الْقَهْرِتِيرِ ثُفُوِّي مَا فَوْايَ الْغَالْبَيّ وَالْقَالِبِيَةِ حَتَى لَا مِكْفَا فِيصَاحِبُ قَلْ لِإِلْفَالْهِ الْعَلَاءُ عَ إِعَقِبتُهُ مَعْهُورًا وَآسْنَكُ لِكَ الْمُحْلِيَانَا نَاطِفًا وَقُوْلاً صَادِقاً وَفَهُمّا لَابِقاً وَبَيِّرًا فَائِقاً ۚ وَقُلْماً قَابِلاً وَعَقَلاً عَاقِلًا وَفَرْكِمُ مُشْرِقًا وَسَوْقًا مُقَلِقًا

بۇلۇخ ئىنى

وَطَرْقًا مُطْرَقًا وَتُوقًا عُجْرَقًا وَهَبْنِي يَدًا قَادِرَةً وَقُوَّةً قَاهِمُ ۗ وَبَفْكَامُطْمِنْنَا ۗ وَجَوْارِجَالِطَاعَبَكَ لَيْنَهُ ۗ وَقَدِّسْنِي لِلْقَدُ وُمِرِعَكَيْكَ وَارْزُفَتْنَ ٱلنَّقَدُّ مَرَ اكنك المجهضك قليًا أفيل برعك لك بعَقْرَ أَلْفَقُرُ بِعَوْدُهُ وَالْسَوْقَ سُوفَرُوا لُوِّي أَوْقُ رَفَقُهُ زَادُهُ لُلَّهُ وَرَفْعَةُ الْعَلَى وَقَصْدُهُ الْفُرْبُ وَالْعَدُولُ وعِندَكُ أَرُلْفَى الْقَاصِدِينَ وَمُنْتَهَى عَنْدَ الطَّالِبِيرَ المي الْقَعَلَى ٱلْسَكِينَةُ وَالْوَهَارَ وَجَنِّبْنِي الْعَظَةَ وَالْإِسْتُكِارَ وَاقِيْنِ فِي مَقَامِ الْقَبُولِ بِالْإِنَا بَرِّ وَقَابِلُوَوْكِيَا لِلْجَابِرَ رَبِّ فَرَيْنِي إِكَيْكَ قُرْبُ لِعَارِفِينَ وَقُدِسْنِي عَنْ عَلَائِقِ ٱلطَّبْعِ وَٱزِلْمِنِي عَلَقَ دَمِ ٱلدَّ مِرَلِكُ كُونَ مِنَ لَمُطَهِّرَينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِدِنَا عَدَوَعَلَىٰ لِمُوصَعْبِهِ آجْمِينَ وَالْحُدُلِلَّهِ رَبِّ إِلْعَالِمَينَ

الوكبؤد والحذيله وَاللَّهُ أَكْرَمُنْهُ بِدَأَ الْأَفْرُوالُنَّهُ بِعَوْد للهِ مَا تُمَّ سِواهُ فَيْشَهَّدُ وَلَامَعَهُ غَ أحَدُّعَا مِاكَانَ عَكِيْهِ فَيْ إَجَدُوْتِ فَكُمَّا شَيْعًا لِيَّةُ مَدُلُّ عُكِلَا مِنْهُ وَالْحِدَا حُدْمُو جُودُ نَّرَهُ عَنْ لاِدْ رَائِهُ وَٱلنَّفُو َ لِهِ وَلَاحُو العَلِيَّ العَظيمَ ن ٱلغنتَ الْجُودِ ٱسْتَنزِلْ بُهِرِكُلُّ خَ دْفَعْ بِهِ كُلَّ شِهِ وَضَارِ وَكَفَاقُ بِهِ كُلَّ رَقْعَ سُ

وَاتَّاللَّهُ وَاتَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ فِي كُلِّ مِنْ زُلَّ نَازِلُ وَفِيكُلِّ حَالِ وَمَقَامِرُونَ خَاطِرُهُ وَارِدٍ ومَصْدَرِوَوْرُودِ وَٱللَّهُ هُوَالْمَرْجُوُّ كُكُمَّا مِنْ عُوْدٍ كَا بَتُوعُ هُوالكَأْمُولُ وَالْمُقْصُودُ وَالْأَلْمَا مُنِكُ وَالْفَهُمُ عَنْهُ وَالْمُوجُودُ هُو وَلَا إِنْكَارُولِ الْحُهُدَ اِذَاكَسَّفَ فَلاَعْمُ وَإِذَاسَتَرَفَّكُمْ الْمُثَرُوكُلِ يَحْدُرُ مَعْبُونِ كَاطِنْ بِالْكَدِيْرِ ظَاهِرْ بِالْوَاحِدِ تَةِ وَعَنْهُ وَمَ كَالَ كُونَ كُمَّ إِنَّهُ عُالَاشُعُ عَالَاشُعُ إِذِاللَّهُ ءُ فالجقتقة معدوه مفقود فهوالاول والاخ وَالظَّاهِمُ وَٱلْمَاطِرُ وَهُو بَكُلَّ شَيٌّ عَلَيْتُمْ فَتِهَاكُونِ لشَّيْ وَيَعْدَا لُوجُودِ لَهُ ٱلإِخَاطَلَةُ ٱلْوَاسِكُمَةُ ﴿ وَ كحققة الخامعة والبترانقآئز والملك الدآئذ وَالْحُكُوْ اللَّارِمُ آهُ ﴿ إِلَٰنَا ۚ وَلِلْحُدُ ۗ هُوَكُمَّا آتَٰنَ

الأسماء والمبتفات رُبْنَيَاتِ مُجَيْظِ بِالْفُوفَيَّاتِ وَالْتَحَبَّنَاتِ لوكبؤه من كالالجهات لجامِمُ وَكَامَنْ لَا يُمَنَّعُهُ مِنَ الْعَطَاءِ مَانِعُ مَنْلَايَنْفَدُمُاعِنْدُهُ وَعَمْرِهَمَيْعُ الْخَلَارُئِنِ جُودُهُ ٱللَّهُ مَا فَقَوْلِهَا غَلاَقَهٰذِ وَالْكُنُوٰزِ وَٱكْسَٰفِهُ بوتهذه ألزمور وكنائته واجمه ووع حُتِّيَ لَا يَكُوْنَ إِلَى وَجِهَا ۗ الْإِلَيْ لرجمة وأبعنا بتوالحفظ والرعائة وألا يَّهِ فِي كُلِّينَ عَنِي لاَ يَحْدُهُ عَنْ رَوْيَي

تفت

وَاكُونَ نَا ظِرًا لِلِكَ بَمَا أَنْدُدْ بَيْ بِرِمِنْ نَظُرِكَ فِكُلِّنَةٍ \* وَاجْعَلْهُ خَاصِعًا لِتُحَلَّمُ لَكُ آهُلًا لِاخْتِصَاصِكَ وَتُولُّلُ كُعُمَّ أَنْظِرُكُ مِنْ خُلْقِكَ وَمُفْيِطِبًا عَكِيهُمْ مِنْ عَطَارَيْكَ وَفَصْلُكَ لَامُزْلُهُ ٱلْغِنَاءُ ٱلْمُطْلَةُ وَلَعَدُهُ الفَقْوُ الْمَحُفَّقُ مَا غَنِيًّا عَنْ كُلِّ سَيْحٌ وَكُلِّ شَيْحٌ مُفَلَقِرُ إِلَيْهِ وكامن سي امركل شيخ وامركل شيغ راجع إليه وَيَامَزُكُهُ أُلُوجُودُ الْمُطْلَقُ فَلا يَعْكُمُ الْهُولَا لَهُوَ وَلَانُسْتَدُلْعَكُ لِهُ إِبِهِ وَمَا شَيعَةً الْإَعْمَالِ آلْصَالِحَةٍ بَدِلِيعُوْدَ مَعْفُهُا عَلَيْهِ لِأَمَقْصَدَ لِعَيْرُكَ وَلَا سَعَىٰ الْأَخُودُكُ وَحَيْرُكُ لِلْحَوْلِدُونَ فَ ٱلْمُرْادِ مُعْطِ ٱلنَّوْ الْعَبْلَ السُّؤَالِ كَامَزُو قَفَ دُوَنَّهُ كُرُ كُلِّطَالِبِ كَامَنْهُوعَكَى مُرْوِقًا دِلْرُوعَالِكَ كَامُنْ وَكِكُلَ مِنْ فِي الْمِيتِ وَإِذَا مِنْ أَنِي الْسُهُ وَالْمُلُكُ مِالْمُنْ إِلْ

باليلي. الميلي أفد

لالك عَلَى كُلِّهَ الله ويكننا قصدك وأنت ورآء القص لُكَ وَالطَّلَكَ مَنْ الْعُدَا كُطُلَكُ مَ فوق سُحُ اصِرامُ مُنْفُصَدُمُ الْفَصَدُ فَا لِمُرْوَءً كأبضك لكبك وألفصندكا بصندق عكثك اتُ ظَاهِ لِهُ لَا تُكُورُ وَلَا تُدُرُّكُ وَيُمُونُ اللَّهُ ايغكرالموجودكه مزاوح مُرْيَبُكُمُ الْعَبُدُ حَبَقِيقَةً مَن استَعْبَدُهُ ٱلْطَلُكُ ُلُوُّ بِنِ وَالْبُعُدُ صِفَاتُ الْعَدُدِ فِنَا ذَا يَنْكُفُواْ لَعَتْهُ اتدمد بهو مُنزّه متعال في التر لذل عَلَيَا بِأَلِعِنَّ عَنْ نَبْ تَحُلُّهُ الْعَدِّ بِفِهُوْ تِقْدِ إِذْ ذَاكَ هٰذَا الْكُنْزِكُفَ آعُ فُلِعَ وَانْتَ الْيَاطِرَ إِذَا العُرَفُ وَكُنْ كَاعُرُهُكَ وَأَنْتَ انظَاهُ الْذَي

4.0

كَلَّ شَيْعٌ سَعَرُفْ كَيْفُ أُوجِدُ لَذُ وَلَا وُجُودَ لِي عَنْ الْاَحَدَيْدِ وَكُنْ لَا الْوَجَدُكُ وَالْتَوْجِدُ مِثْرُ العبودية شفائك لاالهايكانت ماوجدك زْ آحَدِاذْ آنْتُ كَاكَنْتُ فِيسَابِقُ لِأَزُلُ وَلَاحِةٍ الابدَ فَعَكُمْ الْمُعَهِّتِينَ مَا وَخَدَكَ احَدْسِواكَ وَفِي لِحُلَةِ مَا عَرَفِكَ الْآ إِنَّاكَ بِطَنْتَ وَظَهَرْتُ فَلَاعَنْكُ عِلْنَا وَلَالِغَيْرُ لِأَضَاهُمْ تَ غَالَثُ كَانْتَ كَالْهُ الْإِلْمُ الْكَانْتَ فَكِيْفُ بهذا التَّكُولَ بِيعَلَ هُوَالاَ وَلَاخِرُواْ لاَخِرُاوَلُ مُنْ لَهُمَا لِأَمْرُوا بْطُنَ لَسِرَ وَاوْ قَعَ فِي لِمِيرَةِ وَلَاحِيرُ سَنَلُكَ ٱللَّهُمَّ كُمَّتْفَ سِرّاً لاَحَدِيَّةٍ وَتَجْفِيقَ الْعُبُودِيِّةِ مرماً لرُّوسية عَاكِلين بحضرتها العِليَة فَانَا مَوْجُوْدُ مِكَ حَادِ نَتْ مَعْدُوْ هُرَوَا مُنْتَ مَوْجُودُ الْإِ تحى قَيْوُ مُرَقَدُ بِمِراً ذِلَى عَالِمُ مُعَالُومُ فَيَامَنُ

चर्म,

مَعْ إِمَا هُوَ إِلَّا هُوَ السَّنَاكَ لِلَّهِ وَالْمُرَكَ بحن شهُوُدِي مَامَقَصْوُدِي مَامَعْتُو دِي مَامَعْتُو دِي مَافَاتَىٰ و إذا الكَوَحَدُ تُكُ وَلا يَجِلْتُ شَيْنًا إِذَا لَا عَكِمَتُكُ وَلاَ فَعَدْتُ سَيْئًا إِذَا أَنَا شَهِدُ أَلُكُ فَنَا فِي فِيكَ وَيَعَآبَىٰ لِمَا خَوْمَ شَهُودِي الْتُكَالِلَهُ الْهُ الْخَالْمُ الْنَاسْتَكُمُا ئىڭدىڭ ۇڭماغلىت وگمالىمەت قىنىمودىغىن وجود هَا شَهِدُتُ سِوَا بَيْ فِي هَنَآ بِي وَيَقَا بِي وَالْاِشَارَةُ الْيَ وَأَلْكُ مُ لِي وَعَلَىٰ وَالْمِسْتُهُ يِسْبَىٰ وَكُمَّا وُلُكُرُبُنِي وَاسَتُأْنُ مَنَا فِي لِهِ ٱلطَّهُورُوالْبُطُونِ وَسَرَمَا نِ السِّرّ نصَوْنِ هُوتِي سَارِية مُظَاهِرٌ بَادِيةً وُجُود وَعَدَمْ وَنُورُ وَخُلَمُ لُوحٌ وَقَلْمُ سَمَعٌ وَصَمَرُجُمُلُ وعاليحوث وسياله صمنية ونطني رثي وأفنق

ٱللهُ احَدُ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ كُمُ مَلَدٌ وَكُمُ نُولِدٌ وَلَمْ يُؤُدِّدُ وَلَمْ يُكُرُدُ لُهُ كُفُواً احَدُ وَصَلَمْ آللهُ عَلَىٰ لاَوَّلِ فِي الإيحَادِ وَ الوُجُوُدِ الْفَاتِحِ لَكُمْ إِشَاهِدِ حَصْرَتِكَالْتَاهِدِ وَ الْمَتْهُودُ البِيرُ الْهَاطِنُ وَالنَّوْرُ ٱلظَّاهِمُ عَيْنَ الْقَصُودَ الْمُنْزَ قَصَبَ السَّبْقِ فِي عَالْمِ لْلْأَنْقِ مِنَ المخضوص والمبغود الرؤخ الافدس العلي والنوالككر لِهَيُّالْقَائِمُ مُكَالِأَلْعُبُودِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الْمُعْبُودِ لذى من افيض على وأجه من حصرة رؤحا نتكه التَّصَلَتُ عِيثُكُوهَ قَلْ لِهِ الشِّعَلَةُ أَوْرَا نِيَّنِهِ فَهُوَ لرَسُوكَ الْفُرْبُ وَالْوَلَىٰ الْمُسْعُودُ وَعَلَىٰ الدِوَاضَا خَرَائِنِ اَسْرَادِهِ وَمُعَادِنِ أَنْوَارِهِ وَمَطَالِعَ اقْمَا نُوْزِلْلُحَتَايِقِ هُذَاةِ الْكَلَايِقِ بَجُومُ الْهُكُمُ لَوْفَةُ

The second

يَسِيُّمْ شَبْلِمًا كَبُثُرًا وَشُيْحًانَ اللَّهِ وَكَمَا أَنَامِرَ لَشَرُكِينَ وَحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنَعْمُ الْوَكِيلَ وَلَاحُوْلَ وَلَا فَوَّهَ لِكَا مَإِلَّهِ ٱلْعَيِلِيَّ ٱلْعَظِيمِ ومرد لبلاالأشين المى وَسِعَ عِلْكَ كُلِّ مَعْلُومِ وَاحَاطَلْتُ خُبْرَيُكَ باطِلُ كُلِّمَ فَهُ وَمِرِ وَيَقَدَّسَتُ فِي كُلاَكُ عَنْ كُلِّمُ ذُمُّوْءُ تشامت إكينك الهمتم وصيعدا كيلك أككام أنتأ المتعالى في مُمُول كَافْرَب مَعَارِجِنَا إِلَيْكَ ٱلْتَكَوْلُ وَأَنْتُ الْمُتَعَزِّرُ فِي عُلُولِكُ فَأَشْرُ فِي كَالْمُلْكَ ٱلْتَدَنَّلُ طُهُرْتَ فِي كُلِّ مَاجِلِن وَظَاهِرٍ وَدُمُتُ بَعْدَ كُلِّ أُولُ وَاخِرِ سُبْعًا نَكَ لَا الْمُرَاثِكَ ٱلْمُتَ سَبِعَدُت لِعَظَمْنِكَ أَلِحُنَّاهُ وَيَنْعَمَّتُ مَذَكُمْ إِنَّالِيتَهَاهُ

مَنْ لُكَ مِا سَمِكَ الْعَظِيمِ الَّذِي لِيَهُ سُمُو كُلِ مُنْرَ وَمِنْهُ قُولُ كُلِّ مِنْكُقِ سِرًّا تَظْلُبُنِي فِيهِ الْفِهِمُ الْعَلِيَّةُ وَيَنْقَا دُالِيَ فِيهِ الْأَنْفُسُ لِلْآبِيَةُ ۗ وَٱسْتَلَكَ رَبِّيَاتُ يَعْنَا سُلَمَ إِلَيْكَ ٱلتَّنَزُّلُ وَمِعْرا حِي لَيْكَ ٱلْتَحْصَنُعُ وَ ٱلتَدَلُّلُ وَٱكْنُهُنِّي غَامِتْيَةٍ مِنْ نُوْرِكَ تَكُمِتْفُ لِيَ كُلْمُسْتُور وَتَحِيْنَى عَنْ كُلِّحَاسِدٍ وَمَعْرُورٍ وَهَيْكُ خُلُقًا ٱسَعْ بِهِ كُلُّخُلْقِ ۖ وَاقْتِضِي مِهُكُلُّحَقِّ كَاوَسِعْتُكُمَّ شَيْءً رَحْمَةً وَعَلِيًّا لَاإِلٰهَ الْإِلَهَ الْإِلَالَةَ الْإِلَّانَتُ المحي ياقيونم رب رتبي بكطيف ريؤمدنك تربياً مُفْنُقِرَاكَيْكَ لَايَسُتَغْنَى عَنْكَ ٱبَدًا ۗ وَرَاقِبَى بَعَيْنِ عِنَايَتِكَ بُمُ كَافَيَةٍ تَحْفَظُنِي عَنَ كُلِّطَادِ قِيَطُرُقِي إِمْ يَسُونُ فِي فَيْ مَا وُنَكِدِ رُيَّكَيْ وَقَبْقَ وَجِبْنِي وكينت في كوج خطًا مِزَاكِخُلُو مِا وَارْزُقْنِي رَاحَةً

ء. سوم

نور

لأنس بلغ ورقيني ليمقا مرأ لقرب منك وروم روج بِذِكْرِكُ وَرَدِّدْنِي بَنْ رَغْبِ فِيكَ وَرَهُبِ مِنْ وَرَدِنِي رِدَآءًا لِرَصْوْانِ وَكُورِدِ فِيمُوارِدُ الْقَبُوْ وَهَمْ إِهِ لَكُ رُحْمَةً مِنْكَ تَلُمْ بِهَا الشَّعَبَى وُتَكَلِّمُ إِ نَقَضِى وَتُقَوِّمُ عِوْجِي وَتَرُذُ سَارِدِي وَتَهَدَّ حَائِرِي ۚ فَانَّكَ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَمُرَبِّيهِ رَجِمْتُ ٱلدُّواَتَ وَرَفَعْتَ الدَّرَجَاتَ ۚ فَانَ قُرْبُكِا رُوْمُ الكرواج ورنيا أنالأ فراج وغنوان الفكرج وَرَاحُهُ كُلُ مُنْ قَالِح سَبَارَكْتَ رَبِّنَا لَا رُبَابٍ وَمُعْتِقَ لِرَقَابِ وَكَاشِفَ الْعَذَابِ وَسِعْتَ كُلِّنُوعُ رَحْمَةً وَعِلْكُ وَعَفَرْتَ الدُّنُورُ تَحَالًا وَعِلْ وأنتأ لغفوراً لرجيم أنجليم العكيم العكي أغضر وصَلَّ اللهُ عَزِّ سَيْدِ مَا مُعَدِّو عَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ ٱجْمِعِينَ

كَ الذُّرُو الْمُدِّي لَا اَنْتَ قَدِّسْ فَشْبِي مِنَ اللهَ والأخلاق السكنات وللخطوط والعقلا وكجعلن عبدكا مطيعالك فيجميع الحالات عَلَكُ كَاحَكُمُ أَبِدُ فِي عَكُلُكُ مَا ني کُرُكُ كَا بِقُدْرُ تَلِكَ وَعَظَمَتِكَ الْمُلْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرَ للهُ وَإِنَّا لَنَكُ اللَّهُ هُوتِ ذِيَّا لَكُ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ دُبِير

سنعند منشر کلائ بَكِلْ الْكِلْ الْمُعْرِينِ

ٱلنَّاسُوتِ ذِيَّ لَشَّجْيِرٍ وَٱلْعَقْلَ ذِيُّ سَلُكَ مَذَا نِلْكَ أَلِّي لَا يُذَرُكُ وَ إ أحدتنك آلجيمن توهمه فها المعية فقد لْمَكُ أَلِّي مَنْظُرٌ فِي زَلِيتُهَا عَنْوًا فَقَدْاً <u>ا مِاللَّهٰ لِاَصِرُهُ قَداْنَفُكُ لَّا مَا مُنْ سُ</u> عَنْهُ مَنْهُما مَا لَرَكِنُ فِيقِدُمِهِ مَا مَنْ فَذَرَعَوْ عاطته وعظمنه كأمزأرززوروجود لَهِ عَدَمِهِ كَامِنْ صَوْراً شَخَاصُ الكَفَالَاكِ! نْ عِلْهِ فِي قُلَهِ كَاضَرُ فَأَحْكَامُهُ بَاسْزَارِجَ أنادمك استِعَاثَة بعيدِلِعَرَبِ وَكَطْلُبُكَ مَنْ كُلُكَ ٱللَّهُ مُرَفْعَ حَمَالُ لَغَيْثِ

عِقار

مِقَالِ الوَهْرُوا لَرَّيْبِ ٱللهُ مَّاحَيْنِ اللهُ مَّا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ءَعْلَا مُحْمِطًا مِاسْرَارِالْمُهُ وَافْتَ لِيقُدُرْ يَكُ كُنْزَلْلِتَ لَهُ وَالْعُرْشِ وَالذَّاتِ وانمحفتن تحتكأنوا والصقايت وكخلصي بمنيك نْ جَيَعِ القَيُوْدِ المُعْقِمَاتِ سُبْحًا نَكَ مَبْزَمُ اسْبُو نَهُوَّهُ عَنْهُمَا بِتَالْحَدُ وَيْتِ وَصَيِّفَا بِتَالِنَّقْضِ قُدُوْسُ تَطَهَّرُ مِنْ أَشْبَا وِٱلذَّمْ وَمُوْجِبَا بِتِٱلْرَفْضِ مُبْخَانَكَ لَا يَعْلَمُ مَنْ النَّتَ سِوَاكَ سُبِحَانَكَ مَا أَوْمَكِ مَعَ مُرَفِعُ عُلاَكَ ٱللَّهُمَ ٱلْبِسْنِي سَجَةً لَكِذِ وَرَدِ فِي بِرَدَارِ أَلِعِزْ وَتَوْجِي بِتَاجِ لَلِكَرَ إِلَهِ وَالْحَادِ وَيَجْرِدْ نِي عَنْصِهَاتِ ذُوَاتِ الْمُزْلِ وَلَكَا هُ مِنْ هَـُوكُ الْعَدِّ وَالْكَدِّ وَكِمَا شَرَةً لِلْخِلْأُ

وَالنَّفُصُ وَٱلْصَدِّ عَنَّكَ لِلْهِ عَدَمِهِ إِنَّ غَيْنَ الْ وَيَقَالَىٰ مَعَكَ عَيْنُ الْعَدَمِ كَانْدِ لَنِي مُكَالًا لَتُوهُ وُجُودِى مَعَكَ بِتَعْقِيقِ عَدَّمِي لِكَ وَاجْمَعْ شَمَّادٍ استهلاكي فيك لاإلدالكائت تتزهت كأ لاإله الآأنت تعاليت عَنْ لَنَظِيرِ لَا الْهُ إِلَّا أَنْ سِتَغْنَيْتُ عَنْ لُوزِيرُ وَالْمُشِيرِ لَا الْهُ إِلَّا أَنَّ لْمِاكَ خُدُمًا صَمَدُ لَا إِلْهَ إِنَّا أَنْتَ بِكَ أَوْجُودُوكَكُ لسَّعُودُ وَكَانْتَ لُحَوِّ إَلْمُعُنُودُ اعْوُذُبِكَ مِنِي وَٱسْئُلْكَ دُوالِيعَتِي وَاسْتَغْفِرُكُمِ وَيَعْتِهِ يُبُعِدُ وَثُدُنِي وَشُهْمَ وَتَهْنِي أَنْتَ أَلُوا ضِعُ وَٱلرَّافِعُ وَالْمُبُدِّعُ وَالْقَاطِعُ وَالْمُفَرِّرُقَ وَالْجُامِعُ لَاوْلِمِهُمُ الله المُبْدِعُ المَاقَاطِعُ المُفَرِّقُ المَامُورِيُ المَامِعُ المَامِعُ لعياذ ألعياذ ألغياث لغياث كاعياد كاغيابي

خلاناً خلاناً خلفاً،

الَغَاةَ ٱلَّغَاةَ ٱلْمَلَادَالْلَاذَ بَامَنْ بِرَعَالِمِ وَمَلَاذِي ٱسْتُلُكَ فِهَا سَتُلْنُكَ وَٱتُوسَلُ إِلَيْكَ عُقَدِّمَةِ أَلُوحُودُ الأَوَّلِ وَنَوْرِا لاَّكُلِّ وَرُوحِ الْكِاءَ الكفنك وسكاط الزخمة الاذل وسمآء للأف الانجَلَ لسَبَا بِقِ مِا لِرَّوُحِ وَالْفَصْيِلِ وَأَلْخَاتُمَ مِالْصُّوَةِ وَالْبَعْثِ وَالْنَوْرِ مِالْمِدَايَةِ وَالْبَيَانِ وَالْرَحَةِ بِالْعِلْمِ وَالتَّمَكِينِ وَالْكُمَانِ مُحَتَّدِالْلُهُ طَلَّفِي وَالرَّسُولِمِ المُخَتَىٰ وَالصَّيفِي المُرْتَضَى وَالنَّجَ الْمُقَادَى صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ سَيْلُمَّا كَبُيًّا الكؤمَّالدِّين وَأَكُهُ كُلِّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ ويزوليلنالقلاثة لمرتبع ألوحم ألوحم كَنْتَ الشَّدَيْدُ الْبَعْلِيشِ الْإَلِيمُ الْكَنْدِ

عمر

مُ الْقَهُ وَالْمُنْعَالِعَنْ الْأَصْدَادِ وَالْكَنْدَادِ نَزُّهُ عَنَّا لَصَّاحِبَةِ وَالْأَوْلَادِ شَا مُلْكَ فَوْزَالِإِغَا إِ عَنْكُونِهِنَ اللَّهِ وَاسْتَخْيِهُ لِللَّاكِمِ سُنَلُكَ إِاشِمِكَ ٱلَّهَ كَاخَذْتَ بِدِ ٱلْنَوْاصِي وَجُتُ بِهِ مِنْ الصَّيَامِي وَقَدَفْتُ بِهِ الْمُعَبُّ وب الاعْدَاء واشْقَيْت براها الشَّقَاء نُ يَمَدُّ نِي بَرَهِيفَ وَمِن رَقَايِقِ اسْمِكُ السَّكَ يَدِ فِ قُواٰ كَمَا لِحُنْ يَتِهِ وَالْكُلِيَّةِ حَتَّى مَكُنَّ نُ فِعِيْ إِمَا الْرَبِيدِ فَكَرَ يَصِيكُ إِلَى ظُلْمُ طُكُ إِلْمِ السَّوْءِ وَلاَ يَسْطُواعَكَيْ مُنْكَبِرَ بَجُوْدٍ ۖ وَاجْعُلْعَضَبِي لَكَ وَفِيكَ مَقْرُونًا بِغَضَيكَ لِنَفْسِكَ وَاطْمِيْر عَلِمُ فِجُوهِ آعُدَا فِي وَامْسَخُهُمُ عَلِيَّكَانَتِهُمْ شُدُدْ عَلْقُلُومُهُمْ وَاصِٰرْبُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِسِنُورٍ

وازلخ.

وُبَاتُ مَاطِنُهُ فِيهِ آلَرُحُهُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَلَهِ الْعَذَارُ الَّكَ مُنَّاكِمُ لُلُطُيشَ لِلْمُ الْكُنْدِ ۗ وَكُذَٰ لِكَ الْخَافَ رُبِكَ إِذْ النَّذَا لَقُرَى وَهِ ظَالِمَةٌ إِنَّ اَخْذَهُ ٱللَّمْ شَدِيدٌ رَبِ آغِنِهِي لِلُعَمِّنْ سِوالْ عِنَاءُ يُغَيْ غَايَةُ أَلْفِنْ أَعْنُ كُلِّ حَيْظِ يَدْعُونِي إِلْظَاهِمُ كُلَّةً أَوْ الْمِاطِنَ مُرِرُ وَكِلِغُنِي عَايَدَ مَيْسُدِي وَارْفَعَةُ الخلاه درة مُنتهاى واستهدبي كون الوكود ؞ؙڡ۫ڔڲٵۅٵٛڶۺ<sup>ڹ</sup>ؠڔڮؘۅ۫ڔڹٵۘڂؾٚٳؙۼٳڹؘڛڗۘٱڶؾٙڹٛ<sub>ٛ</sub>ڽٳ اِلْكَالِنَهَا يَاتِ وَالْعَوْدِ إِلْكَالْبِدَا يَا مِتَحَنِّيَ يَفَطِّعَ أَ وَتَسْكُنَ كُنَّ كُذَّا لِلْأَمِرِ وَتَخْذِعَنَّ نُفْطَلَةُ الْغَهُ وَيَعَوُدُ أَلُوا حِدُ إِلَى أَلَا شِيَنِ الْمِي سَيْرِعَكَ بنرِ آلَّهُ يَ يَسَّرُ ثَهُ عَلَى الْمُعَلِيمِ مِنْ أَوْلِيَا إِلَى مَيْسِيرً مُ عَنَّ غَيْمَ عَنَّا فِي وَايَدْ بِي فِي ذَٰ لِكَ كُلِّهِ بِنُورٍ

بالغناء العقاء

والعالم

والنين

المرابع المراب

The state of the s

لإنس وَهَبْ لِمَكْكُهُ ٱلْعَلَيْدِ لَكُمْ مَعَامِ وَآغَنِنِي عَنْ سِوَالَهُ عِنَاءً يُثِبْتُ فَقْرِي لَهُ لِكَالِّلُ لَغَنِيُ الْحَبِيدُ الْوَلِيُ الْجَيْدُ الْكِكُرُمُ ٱلْرَبِيثِيدُ وَصَلَّا إَلَيْهُ عَلَىٰ سُبَيِّدِ مَا عُيَّدُ وَإِلَّهُ وَصَعْبُ المجين قُلُ لَسَيْمَ تَعَمَّدُهُ ٱللهُ بِعَقْلَ إِيرِ وَاسْكُنَهُ أَعَلَىٰ عُرُفِ جَنَايِنِهِ ظَلَمَ عَلَىٰ سَيْغَادِ مُهِينًا إِن فِي لَخَلُوا ِ فِي جَبَالُ لَفَيْ مِسَنَهُ عَشْرُوسَةِ بِٱنَّهَ فَقَا لَا حَدُهُ هَمْ إِلَّهُ وَعَبَى إِلَى كُلِّطَا لِبَهَادِةِ وَالْيَكُمْ مُرِيدٍ مُوْافِق ومزديوبرالشلائة تب آدُخِلْی فی کِنّه بَحْ لِحَدِیّنِكُ وَطَهْ طَامِرَ ا

بديَّتِكَ وَقَوِيْ بِقُوَّةٍ سَطُوَةٍ سُلْطَانُفُرُهُ حَتَّىٰ خُرْجُ الْفَصَّاءَ سِعَةِ رَحْمَلِكَ ۗ وَفِي جهى كَعَانُ بَرْقِ الفُرُبِينِ الْمَارِدَ حَيَكَ مُهَامًا يْبَيْكُ عَنْ رَابِعِزَلِكُ مُعَانًا بِعِنَامِتُكَ غِلاً مُكَرَّمًا بَتَعْلِمِكَ وَتُرْكِينَكِ ۗ وَٱلْبِسْنَحْظِهُ مِزَّةِ وَالْفَبُولِ وَسَيِهُ لِلْهِمَنَا هِمُ الْوُصْلَةِ وَالْوَصُو ُوتَوِجْنِ بِتَاجِ الْكُرَامَةِ وَالْوَقَارِ وَالْفِبَيْخِ وُبُنِيَ ٱخْبَابِكَ فِهَ ارْآلدُّنْنَا وَدَارِاْ لَعَرَارِ كَادْ رَبِّني بِنُورِا شِيكَ سَطُوهٌ وَهُبِيَّةٌ حَتَّ أَنْقَادُ اِلْتَا لْقُلُوبُ وَالْارْوَاحُ وَيَحْضُنَعُ لَدَيَّا لَنْفُورُ وَالْاَسْبَاحُ الْمِنْ ذَلَّتَ لَهُ رَمَّاكُ الْكِيَّا بُرَةِ وخصعت لديراغناق الأكاسرة لأملح أولأمغأ مِنْكُ الْآلِلُكُ وَلَا إِعَانَةَ لِلَّامِكُ وَلَا إِيَّكَاكَ

ويجنو

عَلَيْنَ الْمُعَالَّاتُ الْمُعَالَّاتُ الْمُعَالَّاتُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّاتُ الْمُعَالَّاتُ الْمُعَالِّاتُ

مند آمند

اِدْ فَعُ عَبِي كُلِّدُ ٱلْكَاسِدِينَ ترالمعاندين واهمني تحت شرادقات كَرْمَزَالْآكُرْمِينَ الْجِيَايَدْظَاهِرِي فِي تَحْصِ مَرْاضِيكَ وَبُوِّرْفَلْي وَسِرَى لِلاطِّلاَعِ عَلَى مَنَاهِم مَسَاعِيكَ الْمِحُوسَ بِيدِي كَيْفُأُصُدُ وكالك بخساة منك وقدورد تدعا تفاة كَيْفَ تُوكِيسُنِي مِنْ عَطَارَاكَ وَقَدْا رَدْ يَخَادُ عَالِكُ وَهَا اَنَاعَنْدُكَ مُقْبِمٌ عَكَنْكَ مُلْتَعَ الْكُنْكَ مَاعِد بنى وَيَنْ أَعْلَا بِي كَا الْعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْعَنْ واخطف بضارهر وزنزنا قدامهم سَنْعِلَهُ عَتَى بِنُورِقُدُ سِلْكَ وَجَلَا لِهَدِ لَــُ فَايُّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُعْطِي جَلَّارِكُمْ ٱلِنَّعُوا لَلْكُمَّ الْمُتَكَّا الْكُكَّرُهُ

لِنْ نَاجًا كَ بِكُطَّارِمُفِ أَلَوّاْ فَهِ وَٱلرَّحْمَةِ يَالْحَيَّا يَدُوُّهُ

مَا كَايِتْفَ آسْ إِللْعَارِفِ وَالْعُلُومِ وَصَلَّا ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا نُحَدُّ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيرَ وَالْحُدُيلِةُ رَبِّ الْعُالِمَةِ . ومزة لئلن الأمربعا لِلْمُ الرِّمْرُ } لِحَجْدُ أ اشمك سَتْدُالاسْمَاءِ وَسِدِكُ مَلْكُونُ الْأ وَٱلنَّمَاءِ ٱنْتَالْقَارْزُكِكُلِّشَيْ وَهُوَعَلَيُكُلِّ تُنتَ لَكَ أَلِغَنَّاءُ وَأَفْلَهُ إِلْفَضِحُودِكَ الأقْدَسِ كُلُّهُمَا سِواكَ الْمُدُّرُّ وَالْآنَا الْمُنْكَلِكَ سُمِكَ ٱلدَّى جَمَعَتِ بِهِ بَيْنَ الْمُنْقَا بِالاَتِ وَمُنَفَرُهَا لْكُلْقِ وَالْآمِر وَالْمَنْتُ بِهِ عَيْبَ كُلْظَاهِر وَأَظْهُرْتُ بِدِشَهَادَةً كُلَّهَارِّتِ أَنْ تَهَا إِنَّهُمَارَةً سَكِنْ بِهَا مُتَّحَ لَا فَدْرَ تِلْ عَنْ يَعَزَلُ فِي كُلِّ سَاكِنِ

فَيَقْتَبُسُ كُلِّ مِنْ جُذُوةً هُدًى تَآمِرُ هُومُ لِمَا مَدِ الفَرْدِ مُعَدِّدُ الْمُسْطَعَىٰ مَا لَى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلِم ٱلَّذَى لَوْلَاهُ لَمْ تَعَبُّتْ ثَلْتُ مَلْتُ آلَتُ ٱلْمَانِيَةُ الْمُقْدِيِّهِ لِوُسَىٰ عَكَيْهُ وَالْسَكَارِمِ الْمِرْجُوْمِ الْهُو هَوْ مَا هَوْ وَلِا أَنَا اَسْنَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ أَسْتَمَدُّ مِنْ اَلْفِ الْعَيْبِ الْحِيْطِ بِحَقِيقَةِ كُلِّمَتْهُودِانْ تُشَيِّهُدَنِي وَحْدَةٌ كُلُهُ لَكِيْ باطِن كُلِّحَقّ وَكُنْرَة كُلِّ مُوجِدٍ فِظَاهِرُكُلِّحَقيَة ثُمُّ وَحُدَهُ ٱلظَّاهِرِ وَالبَّاطِنِ حَتَىٰ لاَيَحَفَىٰ عَلَى عَيْنَا طَاهِرٌ ۗ وَلَايَعَيْثَ عَنَّى خَفِيٌّ بِاطِلْ وَاسْهِدَّ نِيالُهُ ا من بيده مَلكون كُل شيءًا سُتَ لَنْتَ

دَرَهُمْ فِي خَوْضِهُ مَلْعَبُونَ ۖ آلَمَ ٱللهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا مُوَلِّلْمِيَّ ٱلْقَيْتُومُ سَيِّدِى سَلَامٌ عَكَيْكَ ٱشْتَاسَنَہُ سُوّا فَهِعِنْدَكُ سِرَى وَجَهْرِئَ شَمْعُ نِذَائِي وَتَحْبِيهُ دُعَا يُحَوِّتُ بِنُورِكُ ظُلْبَتِي وَآخِينَ يُروُحِلْ عُنَامُ فأنت رتبي وببدلة سمعي تضرى وقلي ككث مَمَيعِي وَسُرَّوْتُ وَضِيعِي وَاعْلَيْتُ قَدْدِي وَرَفَعَتَ ذَكْرِي تَمَارَكُتُ نُورَالأَنْوَارِ وكامِشْفَ لَاسْرُارِ وَوَاهِمَ لَلاعْارِ وَمُسْبِكَ لاستار تنزهت فينموجلالكئ سماتالخدثا وَعَكَتْ رُنْبُهُ كَالِكَ عَنَّ لَتَّطَرُّقِ الْمِهَا مِالِنَّقَابِصِ وَالْأَفَاتِ وَٱلشَّهُواتِ وَآنَارَتْ بِشُهُودِذَانِكَ الأرصَنُونَ وَالسَّمْ إِنَّ لَكَ الْمِحْدُ الأَرْفَعُ وَالْجِنَابُ الأوسَعُ وَالْعِنَّ الْكَمْنَعُ شَبُّونَ قُدَّوُ مِنْ رَبُّنَا

۲۱

كَهُ وَٱلرَّوْحِ مُنْوِرًا لَصَّيَاصِيًّا أعُوذُ بِكَ مِنْ عَاسِقِ إِذِ أُوقَبُ وَكَاسِهِ إِذِ الرَّقَةِ لِيكِي أَنَادِيكَ وَأَنَاجِكَ مُنَاجًاهُ عَيْدِكَمَ يَعْكُمُ أَنَّكَ نَسْمَعُ وَيَعْتَقِدُا نَلَكَ جَيْكِ فِي فِي فِي وَقَفَةَ مُضْطِّرِ لَا يَحَدُمِنْ وَنِكَ وَكِيلًا ؞ٟؠٳ۬ڵٳڛ۫ؠٵڵڋؘؽٲڡ۬ڞؘڹؾؘ؞ؚ؞ؚٵٛػۼؘؠٝڒٳ*ؾ*ۅٙٲڹڒڷؾؘ؞ٟٛ وَمَنْحُتُ بِهِ آهُا الشُّكُو ٱلوَّمَا ذاتِ خَرَجْتَ بِهِ مَ ٱلظُّاأَات وَٱلدَّنٰاأَنِ ٱنْ تَغْيِضَ عَلَىٰٓ مِنْ مَلَا بِسِ أَنْوَارِ مَا تَرُوُّ بِهِ عَبِي كَصِارًا لاعادِي كَاسِرًةٌ وَآمَدُهِ فَاصِهَ ۚ وَاجْعَاجَظُ مِبْكَ اللَّهُ ٱلَّا يَعُلُولَى كُلَّا ن وَ يَكْسِنُفُ لَهُ عَنْكُلُ سِرْعَلَى وَيَعْفُ

معرابية وعد البية المعادية

> نه: رفع:

فَوِي يَانُوزَالنَّوْرُ لِيَكَامِتُكُلِّكُمِّتُ مُور وَمِكَ تُدَفُّهُ السَّهُ وَرُ مَارَتَ الْحَكُمُ الْعَفْهُ لَّهُ عَلَى سَبِّدِ مَا كُحَّدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْمِهِ وَسَلَّمُ تَبُّهُ ومزدو والأثربه كُرْمِني بِشَهُودِ أَنْوَا رِقَدُ سِكَ وَآيَنْ بِي بِظُلَّهُ وِسَطُو لآانِ أُنْسِكَ حَتَّىٰ أَنَفُلْكُ فِي سُجُمَا يِتِ مَعَارِفِ آسَمَا مِكَ ا عَلَباً يُطْلِعُني عَلَى سُرَارِدَ رَاتِ وُجُودِي فِعُوالرُشَهُودِ سَاهِدَبِهُا مٰا اَوْدَعْنَهُ فِيعُوٰ لِمِالْلُكِ وَالْكَكُوُتِ وأغإين قُدْسَكَ فِي سَرَانِ سِرَقُدُرَ بِكَ فِي شَوْاهِدِ ٱللَّهُورَ وَالنَّاسُوتِ وَعَرَّفِيهُ عَرَفًا نَّامَّةً وَحَكُمَّ عَامَّةً عَتَّا يَبْقَىٰ مَعْلُومُ الْإِ وَاطَّلِمُ عَلَىٰ حَالَىٰ قَانِقِ دَقَا يِقِدْ الْمُنْبَطَاةِ فِيَالْمَوْجُودَاتِ وَأَذَفَعُ بِهَاظُلْمَةَ ٱلْأَثْوَانِ

عنزل

لكانِعَةِ عَنادِ رَالِدُ حَقَابِقِ لِآيَاتِ وَأَنْصُرُونُمُ القُلُوب والأرواج عِمَه يَجابِ الْحَيَّةِ وَالودادِ وَالرَّشْ والأمشاد إنك أنتأ لمخت لمحنوث والظال الكا الْمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَمَا كَاشِفُ الْكُرُونِ وَانْكَاكُرُهُ لْلَغَيْوْبُ وَسَتَازُا لَعَيُوبِ غَفَّا رُآلَا أُنُوبِ لَا مُؤْ أَرْبَرَا لَهُ قَارًا وَمَا يَنَ لَرُبَرُ لِهِسَتَارًا مَا غَفْلُوْمَا سَتَا المَحَقِيظُ الوافِي لادافِعُ المُعْسِنُ لاعَطُوف كارؤف بإغرز باسلام اغفزلي واشترتي واختفج وَقِنِي وَادْفَعْ عَنِي وَكَحْسِنْ إِلَى وَتَعْظَفْ عَلَى وَارْأَ واعْقِلْفُواعِزُنِوَسِلْنِي وَلَانُوْاخِذِنِيهِمِونِهَا وَلَانُحْازِىٰ سُوءًا عَالَ وَيَذَارَكُنَى عَاجِلاٍ بِلَطَا وَخَالِصِ رَخْمَتِكُ الْعَآمِ وَلَا يَخُوجِنِي واك وعافغ اعف عَيْ وَاصْلِهُ وَإِنَّا

لغول معدل

لاالْهُ اللَّهُ الْنُتَ مُنْحُانَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ لِظَالِلِينَ وَأَنْتَأَرْخُوا لَرَّاحِينَ وَصَلَّاقِلْلهُ عَلَى مَيْدِ الْحَيَّدِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحِبْهِ وَسَكُمُ اَجْمَعِينَ وَالْكِذُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين وترد لئلة الجيس سيدعأنت مسيب الاسباب ومرتنها ومك القُلُوك وَمُقَلِّمُ السَّلَكَ مِا كُمْ الْحِكْمَ ٱلَّجَ الَّيْحَ الَّهِ ٱلَّهِ الْفَضَا ترتدك الأسناب الأول وكأبتر الأغلى فألاسفا آنْ تُشَهْدَ بَى تَرْمِيبُ الْأَسْبَابِصْعُودًا وَبُرُولًا حَتَّىٰ اَشْهَكَا لَيْاطِنَهِنْهَا بِسَهُ وَدِالظَّاهِرِ وَالْأَوَّا فِيَهُ الآجر والحظاحكمة الترثيب بشهود المرتب ومستب ألاسناب مَسْبُوقًا بِالْمُسَتِ فَلاَ آخِمُ عُينَ الْعَايْنِ

نىغى الغارفان

لِلْعَيْنِ الْهِ إِلْقَ إِلَى مُفْنَاحُ الإِذِ نَالَّذِي هُوَكُمْ فَالْعَارِدِ مَنِي نَطَلِقَ فِي كُلِّيدًا يَةَ بِإِسْمِكَ ٱلْمَدَيْعِ ٱلَّذَيَّ فَأَ رِكُلَ قِيمِ مَسْطُورِ الْمِنْ لِسُمُوا سُمَا نِبَيْخُوصُ مُتَعَالِ وَكُلُّ لِمَا وَانْتَ بِلاَ عَنْ اَنْتَ كُبْدُعَ كِلْ ثَيْ فَلَكَ الْحُرُوٰ اِرَبَ عَلَى كُلِّ مِذَا يَدِّ وَلَا غَالَتُكُمُ يالاق عَلَى كُلِّنهٰا يَدِّ أَنْتَ الْبَاءِتُ عَلَى كُلِّخِير لَاطِنُ لبَوْاطِرْهَالِغُ غَايَاتِ الْأَمُورِ الْمِاسِطُ ٱلرِّزْقِ لِلْعَالِمَةِ ْرِكِ ٱللَّهُ مَ لِي وَعَلَىٰ فِي الْآخِرِينَ كَمَا لِمَارَكُتَ عَلَىٰ حُمَّا لِمُ أَجْمَعَانَ وَابْرِهِيمَ أَنْهُ مِنْكَ وَاكْبِكَ وَأَنَّهُ مِبْيَالِلَّهِ تُمْزِ ٱلرَّحِيمِ لِمَا لِمَيْعَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلاَرْضِ وَلَذِ اقْضَىٰ اَ مَرَّا فَالِمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِلْهِ كَانْتَ لِنَا بِتُ هَا لَكُونُ إِلْهِ كَانْتُ لِنَا بِتُ هَا وألناقي عُدِّكُم إصامِت وَمَاصِق لا نِمَالِا وَلِامَوْجُودَ سَوْاكَ لَكَ الْكُولَا وَلَا كَالُكُولَا وَلَا لَكُورُانَ وَلَا لَكُورُانَ الْكُولُول

استكك يآغالت كلفالب وكايمذوك كا يَدِ فِي مِرْدَاءِ كِنْرِيَا بْلِيَّ وَإِذَا رِعَظُمَنِكَ وَسُزادٍ قَا يَّكَ وَمُاوَلَاءَ ذَٰ لِكَ كُلِّهِ مِمَّالَانِعُكُمُهُ لِلَّ وَيُكُونُونُ هُنِيَةً مِنْ هُيِينِكُ عَصْعَمُ لَمَا الْقُلْ مَنَّعُ كُمَا الْاَبْصِارُ وَمَكِكِنَى اصِيَةَ كُلَّحَارِ وَشَعْكَا لِهُ رَبِدِ نَاصِنُهُ بِمَدِكَ وَأَثْقِ عَلَىٰ ذَٰ لَا لَعُبُودٍ بَيْرٌ وَ ذَٰ لِكَ كُلِّهِ وَأَعْصِمُنَّى مَلَّا وَالْخَطَامَا وَايَدْنِي فِي الْقُولِ وَالْعَمْلَ الْتُكَالَّٰتُ الْنَّ مُثَنَّتُ لَقُكُوبُ وَكَامِتُ فُ الْكُرُوبِ لَالِهُ الْإِلَّالِنَّا وَصَلَا ٱللهُ عَلِى سَنِيدُ نَا مُعَدِّدُ وَعَلَىٰ لِدِ ٱجْمَعِينَ ومَسَلَّا تَسَالُهُمَّا

لفا فريذانك والمحطيصفانك آئك وَالظَّامِرُ مَا فِعَالِكَ وَالْمَاطِنُ عَالِكَ تُوَخَّدُتُ فِي كَلِالِكَ فَأَنْتَاْلُوا حِدُالِا وَتَفَرَّدُتُ بِالْبَقَآءَ فِي لِاَزْلِ وَالْاَبَدِ الْنَاسَاللَّهُ لْنُفَرُهُ بِالْوَحْدَانِيَةِ فِلْيَاكَ لَامْعَكَ غَيْرُكَ وَلَافِكَ سِهُ الَّ اسْتُلْكَ اللَّهُ مُ الْفَنَا ، فِيَ أَيْكُ وَالْبَقَاءَ مِكَ لَامْعَكَ لَا لِلْهَ لِكَالَتُ الْمُحِيِّ جُصْوُرِكَ وَافْنِنَى فِي جُرُدِكَ وَاسْتَهَكِمُنَى شُهُوْدِكَ وَاقْطَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ ٱلْقَوْاطِعَ آلِيَ تَفَطَّهُنَى عَنْكَ وَاشْغِلْهٰ فِي الشَّغْلِ مِكَ عَنْ كُلِّ عَاغِل يَشْغَلْنَ عَنْكَ لَالِهُ الْأَانْتَ

لْمِ أَنْتَ لِلْوَحُودُ لَلْحَةً وَإِنَّا ٱلْمُعَا . وَمُرْ الْأَصْلُ بَقَآؤُكُ مِٱلذَّاتِ وَيَقَائِي مِالْعَصَ الْمِحْفُلِمِجُودِكَ لَيِّ عَلَيْ عَدَى كُولُا صِهْلَ حَتَى كُولُنَّ كَاكُنْتُ حَيْثُمُ أَكَنَّ وَانْتَ كُمْ النَّ كَمْتُ كُوْتُونَ لَا الْدَالِكَ الْمُالْدَالِكَ الْنَالَةُ الْكَالْتَ لِمِي النَّتَا لَفَعَالُ لِمَا تُرِيْدِ وَآمَاعَ ثِلْكَ مِنْ مَعْضِ لعبَيدِ الْمِحَارَدْتِنَىٰ وَارَدْتُ مَنَّى فَأَنَا ٱلْمُادُوْرَانَتَ لرُيدُ فَكُنْ أَنْتُ مُرادَكَ مِنْ حَيْثُ تَكُولُ آنْتَ لمُرَادَوَانَا ٱلمَرْمَدُ لَا اِلْهَ الْإِكَانَتَ الْهِ كَانْتَ الْبَاطِنُ كُلِّغَيْبِ وَٱلظَّاهِرُفِي كُلِّعَيْنِ وَٱلسُّمُوعُ كُلِّخَبَرِصِدْ قِ وَمَيْنِ وَالْمَعْلُومُ نِهِ مَرْتَبَةِ لْوْاحِدِوَاْلاْشِيَنْ تَسَمَّيْتَ بَاسْمَآءِ ٱلنَّزُولِ فَاحْتِجَتَ عَنْ لَوْاحِظِ ٱلْعُيُونِ وَاخْتَفَنْتَ عَنْ مَلَارِكِ الْعُقُولِ الْمُرْتَحِكَ أَتَ بِخَصَابِصِ

بابتألصه فأيت فتنوعت مراست لمؤنج داية فتيت في كُلُّهُ رَبُّ بِي بِحَقَّا بِقَالِمُ لَلْكُمِّنَاتِ وَنَصَلْتُ واهِدَاْلعُقُوْلِ عَلَى وَابِي حَقَابِينِ عَيْوُبِ الْمُعْلُومَا -وَٱخْلَكُتْتَ سَوْا بِقَ ٱلْأَرْوَاحِ فِمَيَا دِينِ ٱلْمَعَا رِفِ ﴿ لِمُتِكِةً كَفَارَتُثُمَّ مَا هَتْ فِي شِارَاتِكَ كَانِفِهَ الْسُمَانِيَةِ فكمتاغ يتنتها عن المكلية وألجزنية ونقلنهاعز المنتية والاننتية وسكنتها غزالكمتة والماجتة وتعرَّفْتَ كَمَا فِي مَعَارِفِالْتُنْجَيْرِمِالْمُعَارِفِ الذَاتِيَّةِ حَرَّدْتَهَا بُطَالُعاتِ لَرُنُوبِيَةِ فِالْمَوْاقِفِ الْإِلْمِيَةِ وكسفقطت عنها البين عندرفع ججاب الغين فَانْتَظَمَتْ بِانْنِظَامِ الْقَدِيرِ فِي لِكَ بِسَمَّ اللَّهِ الرَّحْيِنِ لرَجَيهِ الْمِهَكُوْأَنَا دِيكَ فِي النَّادِي وَأَنْتَ الْمُنَادِي الِلنَّادِي وَكَمْرُ الْمَاحِيكَ بَمَنَاجًا وَالْمُنَاجِعَ الْتَالْمِي اللَّهِ

المج اذاكان الوص ، فِهُ لَفَ قُ ٱلْمُتَاعِدِ وَقَدِا السُعدُومَ ٱلمُسْاعِدُا^ دِي الذِّي حَسَنَ كُانَّتُهُ لَهُ مَعْنُ عِنْدُهَا ٱلْسَيْرُ وَٱلْتَا رُوَهُمُ الْغُنُو الْمُؤْمِنَةِ كَتَخَلُّصُ الْعُقْ عَهْ إِنَّهُ وَتَلْحَظُ لُواحِظُ الْفِكْرِيجَا عَيْنِ الْحَقَا بِقُ وَيَنْفَكُ الْفَصْمُعَ : ع وَيَتَعَلَّا ٱلْوَهُومِنَ آوْحَالِحِبَا

نَّنْفُعْكُ ٱلطَّاعَاتُ وَلَا تَضْةُ لِهُ جى وَسَدِلَا فَهُ رَسُلْطَا نِكَ مَلَكُوْتُ الْفَاوْدِ وَٱلنُّواْصِي وَالْمِيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْزُكُلُّهُ ۚ فَلَا بِسْسَهُ للطايع وألعاصي المجاتث لايشغألع سأأنعز شَانِ الْمِيَانْتَ لَايَعْصُرُكَ ٱلوَجُوبُ وَلَايُحَدُّكُ لامتكان ولايجخاع الإنهام ولايوضك البيا المج أنت كأنرتخك آلدّ بين وكالمحقِّقُكُ الدُّر لم أنْتُ الْإِنْدُ وَالْإِزَلُ فِحَقِّكَ سِتَانُ الْمِي اآنت وَمَاأَنَا وَمَاهُوَ وَمَاهِي الْجِرَافِي الْجِرَافِي لَكُنْرَةِ كَ أَمْ فِي لُوَحْدَةِ وَمِا لِأُمَدِ أَنْظِ وَكُو رَحَكَ مِلْلُدُوَّ وَلَاعُدَّهُ لِعَدْدُونَكَ وَلَاعُدَةً لِلْمُ أَيْ مِكَ فِي فَنَا ذِي عَنَّى آمُرْ فِيكَ آمُرِمِكَ ذَفَا إِذَكَ لَكَ

خينه المحان

مرمته هربي مرمالككس كرهوكم كَذَلِكَ بَقَانَى فِيكَ الْمُحْرُثُ كُوْنِيَ خُرْسُ بُوجِهُ مُرُوكَلا بِي صَمَكُ مُ يُوحِبُ لَكِمَ وَالْحِكْرَةُ فِي كُلّ عَيْرَةَ لِبِنِمُ اللهِ حَسْبَىٰ اللهُ بِسْمُ اللَّهِ وَبَالِلَّهِ عْمَ اللَّهِ تُوكَّانُ عَكَى اللَّهِ بِنِهِ لَلَّهِ سَأَلْتُ مِنَّاللَّهُ مِنَّاللَّهُ بنسطٍ للهِ وَلاحَوْلُ وَلَافَوْهَ لاَلاَ مَا لِلدَالْعَلَىٰ الْعَظِيم رَتَنَا عَكَنْكَ تَوْكُلْنَا وَالْكَنْكَ آمَيْنَا وَإِكِيْكَ الْمَسَهُ ٱللَّهُ مَرَانَى ٱسْنَالُكَ مِنْ سِرَّا مِرْكَ وَعَظِيمٍ قَدْرِكَ الحاطلة عليك وخصايص زاد بك وتأبثر فدرتك نُوْذُ سَمُعِكَ وَتَصَرِكَ وَهَوْمِتَهِ حَمَا يِكَ وُجُوبِ ذَا نِلْكَ وَصِفًا نِلْكَ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا الله مْاِأُوِّلُ مَا أَخِرُ مِاضًا هِمْ أَبِالْمَاطِئُ لِمَانُوْرُ مَا حُقِّي لامُسكن ٱللَّهُ مُرَحَصَعْ مِهْ يَهِ كَاسُرُا رَوَحُدُا نِيْتَاكَ

وَآيَدْحِتِي يَكَدِدَآنُواْرِحَةِ أغَدَ لِلْحِسَ وَحَصِّرُ لَكَكَانِ وَأَلْكُونِ ع من ذركاب خلع وخُلْق إلى دركات حقك نْتُ وَلِيِّي وَمُوْلِكِي وَمِكْ مُمَاتِي وَعُمَاء كَ نَعْنُدُ وَإِنَّا لَكُنَسْتَجَيْنَ ٱنْظِرْٱللَّهُمَّ الْخَاتُظُرُّهُ جَمِيعَ اطواري وَتُطَهِّرُ بِهَامِهُ رُوَّ السَّارِي افي لْلَكُواْ الْأَعْلَىٰ كَرُوْاحُ الْمُكَارِي وَتُقَوِّي اللهة غيتبني غزيميع خلقك حمعنى بمكلك بحقالع واخفظني بتهود تُ وَمِنْكَ سَأَلْتُ وَفِيكَ لَافِي شَيْعِ سِوالَةُ فنت لااستكك سواك ولااطلام بنك الله مُوانَّو سَلْ إِلَمْكُ فِي هُول ذٰلكَ لوسبيكة العُظلي وَالعَجنيكة الكَيْرِي وَا لادنى وألولي ألمؤلئ محتكيا لمضطغ والصغو َلْزُتَضَى وَالنَّبِي الْجُنْتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ رَبِ اسْتُلُكَ أَنْ تَصُلِمَ عُلَيْدِ صَلَاةً اتَدِيَّةً دَيْمُو فَيَوُمِيَّةً الْمِيَّةً رَبَانِيَّة بِحَيْثُ تُشْهِدُ بِي فِرْ عُنَّكُا لِهِ وَتَسْتَهُ لِكُنِّي غَيْنِ مَعَارِفِ فَاتِهِ وَعَلَىٰلِهِ وَصَعِيهِ كَذَٰلِكَ فَانْتَ وَلَيُّ ذَٰلِكَ وَكُلِّحُ لَ وَلَكْوُلُولًا فَا بالله العولي العظيم والخذيله تتبالعا كمين

عَايَةً لِابْتَهَاجِكَ مِنَا يُكَ ك انت أجَلْ مِن شَهُودِ مَا وَأَكُلُ وَاءَ انضِفُكَ بِبِوَاجْمَلُ تَعَاكِتُ فِيجَلَالِكُءَ الخَدَثَابِ وَتَعَدَّسُ جَالُكَ العَلِيُ عَنْ مُواقَعًا اَلْشَهُواتِ اَسْنُلُكَ بِٱلِسَةِ الَّذِي جَمَةً ابلات أن جمّعُ عَلَىٰ مُتَفِرَةُ إلك حق تحضم كُهُ ٱلنَّفُوسُ الْدُ الألقد سَنَّهُ وَاعْلِقَدْرِي عِنْدَكَ عُلْوًا

لِيُكُ وَمَلِكُنَّ إِنَّا ْصَيَّنُهُ بِيَدِكَ وَاجْعَلْ لِيَ وَآمِرِكَ وَامْكُرُ بِي مِنْكَ وَاحْفَظْنِي فِيرَكَ وَبَعْرِكَ خرجني فرثة الطبع الظالم اهلها واعتفى نَ رِقِياً لَأَكُوا لِ ۚ وَاجْعَالُ لِمِنْكَ بُرُهَا نَا يُورِئُنَّا مَانًا وَلَاجَعْعُ لِلْغَيْرِكَ عَلَىٰ سُلْطَانًا ۖ وَاجْعَلْ غِنَآنَىٰ فِي ْلْفَقْرِالِيْكَ عَنْ كُلِّمَطْلُوْبِ وَاضْعَبْنِي بِغَيَّائِكَ عَنَكُلُّ مَرْغُوْبِ الشَّ وَجْهَبِي وَحَاهِي وَإِلَيْكَ لرَجْعُ وَالنَّناهِي تَجْنُواْلَكَهُ بِرَوَيَكُمْ رُالْجَنَّادِيَن يَجَيْرُالْخَالَفِينَ وَتُجْنِفُ الظَّالِمِنَ لَكَالْحُدُ الازفغ والتحل الاجمع والحاب الأمنع عانك لاإنه إلآانتانت كمشي وبغرالوكك

وکور

وَكَذَلِكَ آخْذُ رَبِّكَ إِذَا الْخَذَالْقُرُى وَهَ آخُنُ الْمِيتُم سَدِيدُ فَانْفَعَنْ أُمِرُ الَّذِيرَ حَقّاً عَكَنْنَا نَصْمُ المؤمِّنِينَ ٱللَّهُمَّ مَا خَالِقَا وَهُجُيْ لَامُواتِ وَجَامِعَ ٱلشَّنَاتِ الآنوارعَكَيْ لَذَ وَاتِ كُكَ الْمُلْكُ الْكَوْسَعُ وَلَٰلِخَابُ لأَرْفَعُ الْأَرْبَانِ عَبِيدُكَ وَالْمُلُولِ خُدَمَتُكَ وَالْأَغْنَاءُ فَقَرْآؤُكُ وَٱنْتَالِغَنَىٰ بِذَائِلُكَ عَمَنَ اَسْتَلْكُ مِاسْمِكَ ٱلْذَي حَكَقْتُ بِكُلِّتُونُ فَقَدُّرُتُهُ تَعَدِّرًا وَمُنَعَٰتَ بِهِ مَنْ شِنْتَ وَحَرَرًا وَخِلَافَةً وَمُلَكًا كَبُو ٱنْتُنْهِمَجْ وُتَكِمْلَنَقَصِي وَانْ تَهْنِيضَوَعَكَيَمِنْمَلابسِهَمْ وَأَنْ تُعَلِّبُنِي مِنْ اَسْمَآنِكَ مَا يَصْلُحُ لِلادِّنِ وَالا وَامْلَا بْاطِنِخَسْيَةً وَرَحْمَةً ۖ وَظَاهِرِي هَيْلَةً

وعَظْمَةٌ حَتَّى عَا فِي قُلُوكِ الْأَعْدَاءَ وَتَرْ مَاحُ أرُواحُ الأولِيَاءِ يَحَافُونَ رَبَّهُ مُرْفُوقَهُمْ وَأَفْعَالُوَ المُؤْمَرُفِكَ رَبِّ هَنْ السِّيعْ الْمُكَّامِلًا لِمُكَامِلًا لِقَبَالِيَ فَيُضِلَكُ الْأَفْدَسِ لِكُنْلُفَكَ فِي الْإِدِكَ وَادْفَعَ بِيرِ سَعَطَكَ عَنْ عِيادِكَ فَإِنَّكَ تَسْتَعْلَفُ مَنْ تَسَيًّا وُ وَأَنْتَ عَلِي كُلِّ مِنْ قَدِيْرٌ وَأَنْتَ الْخِيرُ الْبَهِير وَصَلَىٰ لَلهُ عَلِي سَبِيدِ زَالْحِيْرِ وَعَلَىٰ الدِ وَصَعْبِهِ وَسَكُمْ وَهُوَكُسْبِي وَنَعِنَمُ الْوَكِيلُ الله ويزين المعة الله الرحم الرحم يَبِ رَقِّنى فِي مَذَارِجِ ٱلمَعَارِفِ وَقَلَّبَنِي فِي سَرَّارِانْحَقَایِقِ وَالْمَجُبْنِينِ شَرَّادِ قَارِحِفْظِ وَمَكُنُونِ سِرَكِ عَنْ وُرُودِ الْخَوَاطِ آلِيَ لَا بَلِيُق

شُهدْني لُطْفَكَ فِي كُلِّ قَاصِ وَدْارِن يرتي في فضاء ساحة آلة . اِلْكُلِّ مِنْ اللَّهِ وَلَا يَفْظُعُ نَظِرَيُ عَنَ ياذًا لْفَصَنْ لِ وَالْجُودِ رَبَّ ا فَضَ عَلَيُّ والف الذاب الأفدس مايفظ لم عني ُقَةِ تُنْجُمُ عُكَنَّ إِذْ لَاكِي ۖ وَتُغْلِقُ دُوْنِي لِابَ وكسباعكي مزهيولي نفطيتها المكلت نْ مَلَكُوْتِ عَيِفَ ذَا يِنْكُ مَا ٱمُدِّبِ حُرُوُ لآكوان تمحفوظا فرذلك مِنَالنَّقْضِ وَالسَّنينِ مَنْ وَسِعَ كُلُّ شَيْعٌ رَحْمَةً وَعْلَمًا مَا رَبِّ الْعَالِمَيْنَ رْفِطَاهِرًا وَمَاطِنًا مِزْلُونِتْ الْكَفْار لُوْقُوْفِ عَلَى الْأَطُوارِ بَفَيْفِوْمِ نَظِهُ وَقَدْسِكَ

يشهود بوارق أنسك وآظ كشياء وَدَقَا بِوَ الأَشْكَالِ ڵۊؘٳ۬ڰؙڬۅؙٳڹ؈ڝڕڿۘٵڵۛۛۜۛۊؘڿؠڋڣۣٳ وَقَا بِلْ مِزْاتِي بِتَجَلِّ لَآمِرِ مِنْ حَوْاهِراً زقه رك فكريقع عكي بصرجبارمن ، وَأَلِمِ مِنْ الْإِ أَنْعَكُسُ عَكِيْنِهِ مِنْ شَعَاعِ ذَلِكَ هُ هُرِمَا يَحْقُ نَصْبُ الْأَمَّارُةِ كَالْكُتُهُ وَيُرْدُو ذَكِيلًا وَيَنْقِلُ عَنْيَكُمُ وَهُذَا مِنْ اكْلَلًا يامن عنت كه الوحوه وخصعت له الرقاب الكراب كتوابعيد بنعث المتواطية لَّى َتَقْطَعُنِي عَنْخُطَراتِ قُرْبِكَ 'وَٱلْبَسِيْبِي جرِفَابِي بِعَلَبَةِ أَنْوَارِصِفَا نِكَ وَازِحْ ظُلْمُ طَلْعِي وَسَتَريَّتِي بِتَحَبِّلِي لِمَارِقَرٍّ مِنْ

ى دا مَرَهَا وُكَ وَنَفَذَ فِي كُخَانِقَ فَصَرَ وَيُقَدُّسُتُ فِي عُلُوِّكُ ۗ وَتَعَالَئَتَ فِي قُدْسٍ (يَوْرُدُكَ حِفْظُ كُونِ وَلَا يَغْفِيٰعُنْكَ كَتَفْعَابُ تَدْعُومَنْ شَتَّا وُلِيْكَ وَتَدُلُّ بِكُ عَكَيْكَ فَلَكَ الْحُدُ الدَّائِمُ وَالدُّوامُ الأَنْجَدُ اسْتَلَكَ وَمْنَا صَافِيًا غِارُ بِذِيمُعْا مَلَةٍ لَايِقَةٍ تَكُوْنُ غَايَتُهُا فُرْنُكِ مِنْ نَتَايِجِ الْأَعْمَا لِمَوْقُوفَهُ عَلَى مِنْ لِلَّهِ وَهَبْلِي سِرًّا تَكْشِفْ لَهُ عَنْ حَقَايِقَ لَاعْمَالِ واخصُصبى بجِرْكُمْ مَعْهَا حُكُمْ وَاسْأَرَهُ يَضْحَهُ فَهُمُ الَّكَ وَلِيُّ مَنْ تَوَلَّاكَ ۗ وَنَجُيبُ مَنْ دَعَاكَ المجاد مربقاء تعايلا عكى ومُشَاهَدَيِدُ

لَّدَى وَاشْهِ دْبِي دْابِق مِنْ حَيْثَ انْتَ لَامِنْ َ لَدَى وَاشْهِ دْبِي دْابِق مِنْ حَيْثَ انْتَ لَامِنْ هِيَ خَتَّاكُونَ مِكَ وَلَا أَنَا ۚ وَهَـٰكُمْ مِنْ لِدُنْكَ غِلًّا تَنْقَادُ إِلَىٰ فِيهِ كُلِّ رُوْجٍ عَالِمَةٍ النَّكَ أنتألبكيم العتلائر تبادك المنمريك ذ والجَلالِ وَالأَكْرُامِ وَعَنِنَدَهُ مَفَائِحُ الْغَيَّ لاَيَعْكُمُهُالِاَهُمُووَكِيَعْنَكُمُمَا فِي لَلْزِوَ الْبَخِي رَبِّ أفِضْ عَلَىٰ سُعُا عَامِنْ نُورِكَ كَكُنِتْفُ لِيَعَنْ كُلَّ مَسْتُورِ فِي ْ كُنِّي أَسْاهِدَ وُجُودِي كَامِلاَمِنْ صَيْ الْمُنْ لَامِنْ حَتْ أَنَّا فَا يَقْرَبُ إِلَيْكَ بَحُوْصِهُ بَيْ مِنْ كَمَا لَقُرَّبُ الْكَيْرِاضَا فَوْ وَرُكَ عَلِيَّ رَبِّ الْإَمْكَانُ صِفَتِي وَالْعَدَهُ مُمَّا دَّ بِي وَالْفَقْرُمُقَبِّى وَوَجُودُكَ عِلَّتِي وَنُقْدَرُتُكَ فاعِلِي وَانْتَ عَايَى حَسْبِي مِنْكَ عِلْكَ بَجَهْلِ

نَكَااَغَلُوفُوقَ مَااَغَكُمْ وَانْتُهُ كُلْرَةً مَعَكَ شَيْ قَدَّرُتُ الْمُنَارِلُ لِلسَّيْ ٱلمرَّايِتَ لِلنَّفِعْ وَٱلصَّهِ ۗ وَٱثْلَتُهُ فَعَنْ ثُنِفِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكَ وَانْتَ بِلاَ عَنْ ا نْتَاكْغَيْرُ الْمُحْفُرُ وَلْلُودُ الصِّرْفُ وَالْكَالَ لْطُكُونُ ٱسْئِلْكَ بِالسِّمِكَ ٱلَّذِيكَ فَصَنَّتَ بِهِ كخنزات عكي لقوابل ويحوت برمن ظلة لغَوْاسِق ٱنْ تَمْلَا وَجُودِى نُورًا مِنْ نُورُكَ لْذَى هُوَمَا دُنْ كُلُّ نُورُ وَغَايُّهُ كُلِّ مَظَاوُبٍ مَى لَا يَعْفَىٰ عَكَىٰ شَيْ بِمِمَا اوْ دَعْتَ فِي ذَرَّاتِ رَجُودِی وَهَبْلِی اِسَانَ صِدْقِ مُعَبّراً عَنْ شهُوُدِحِقٌ وَاخْصُصْبَىٰمِنْجُوارِمِعِ الْكِا إيخصُل بم الإبائةُ وَالْبَلاَغَةُ وَاعْصِمْهُ فِكُلِّ

نْ دَعْوٰى مَالْيِسُ لِلْهِ بِحَقِّ وَاجْعَلِنِي مَ آناً وَمَنَا تَبْعَبَنِي ۗ ٱللَّهُ مَانِيَ آعُوُدُ بِلَّ مِنْ وَ يؤجب جيرة أوبع في فنه أوبوه أيهة تُنكَةً إِلْكُلِمُ وَعَنْكَ يُؤخذُ الْمِكُمُ ٱنْتَ مُسِكَ ٱلسَّمَاءِ وَمُعَالِمُ الْكُسْمَاءِ لَا لِلْهُ لِكَانْتَ الْوَا الإَحَدُ الفَرَ ذُالْصَمَدُ الذِّي كَرْبَلَدْ وَلِرْبُولَدْ وَلَرَّ لَهُ كُفُواً حَذْ وَصَلَّمْ لِللَّهُ عَلَى سَيْدِ مَا يُحَمَّمُ وعلى الدوصحه والمحبين والحدكيلورت العاكم ومزد وماليتثبت مَنْ يَعْتَصِمُ مِأْلِلَّهِ فَقَالُهُ فُدِي إِلْهِ مِرَاطٍ لَيْدُ يِنْهُ ٱلَّذِي كَاكِينَ جِنَا لَطُفِ آللهِ كُهُدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي نُوزِكِنَ جَنَّهُ رَحْمَرَ ٱللهِ

نغالط مربع مربع

كذه فق مقام يحتة آلله آنجديند آلدي سَقَابِي مِزْمُوارِدٍ لخذ يلدا لذك كسابي محلل صب كُلْ دُلْكَ عَلِيهُا فَرَطَتُ فِي حَ فَدُلْكُ الْعَصْ مر بحقه ق آلله مِزَاللَّهِ وَمَنْ يَغِفِمُ ٱلذَّنُوكَ لِكَّاللَّهُ

المبعاد

بِنُورِشَمْسِ الرَّسَادِ وَفَيْحِ اَبُوابِ السَّذادِ إِ مَدَدِانَ ٱللهُ لَجَلِيفُ بِٱلْعِبَادِ رَرَ فَنَآءَ آينْنِيَةِ وَجُودِي وَيَقَآءَ الْمِنِيَةِ شَهُودِي وَفِرَاقَ بَيْنِيَةِ شَاهِدِي وَمَتُهُودِي بِجَمْرُمُ عَيْدِتَاةِ مَوْجُودِي لِوُجُودِي سَيّدي سَلِمْ عُبُودِ يَى بِحَقِّكَ مِنْ عَمَى اَءَ وَهُرِ رُوْيَةِ الاغيار وأيحق بى كلمتك السَّابِقَةِ لِلْهُ عَلَيْةً اْلَاخْيَارِ وَآغُلِبَ عَلَىٰ آمْرِي باخِتِيَارِكَ فِي الكظواروا لأوطار وانضربي بألتؤخيه وألاسنتوآء فحألخ كة والاستنقار حبيبى أستنكك سريع الوصال وبديع الجالا وَمَنِيعَ الْجَلَالِ وَرَفِيعَ الْكَالِ فِي كُلِ حَالِ وَمَالِ لَامَنْ هُوَهُو مَا كُلُو

زَلَسُولِ لَا هُوَ أَسْتُلُكَ مِالْغَسُ لَاطُلُسِ مالِعَيْنِ الْأَقْدُسِ فِي لَلْبُ لِإِذَا عَسَعَسَ وَالصُّنْجِواذِ أَنْنَفَّسَ إِنَّهُ لَقُوَلُ رَسُولِهِ كريم في قو وغندني العرش كان مُطَاعِ ثُمُّ آمِينِ بِلِسِانِ عَرَيْ مُبَينِ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّياً لَعِنَّا لَمِينَ مُحَكَّمْ ا تخرير وُحِدِ الكَنْوُنِ فِيصِيغِ لتَبنين بِمُنْعِ المَّكِينِ وَاسْتُلْكَ للهُ مَ حَلَ اللَّهُ إِلَّ لِذَابِي عَلَىٰ يَدِ نَسَبِيم حَيَاتِي رُواحِ يَحِينا بِي فِصَكُوا نِكَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَتَسَبِلُمْ إِنَّكُ ٱلدَّا نِمَاتِ عَلَى وَسِيلَةِ خُصُورٍ لَطَالِب وَوُصْلَةِ وَصُولًا لَحَالَتِ الْمُعَالِثِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْسُوبِ الْكِيْدِ فِي كُلِّلُ الْمُرَاتِبِ الْهُ الْحُقِ الْمُبْيِنِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خُواَصِهِمْ الْهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع عَمَّا يَصِفُونَ وَسَاءَ ثَرْعَكَا أَلْمُسْلِينَ وَالْحِدُ لِلَّهِ رَبَّ الْمَالِمِينَ تَمَتُّ الأوْرادُ للسَّنْيَخِ مِحَ لَدِّينِ الْعَرْبِ قَدِّس ألله سرّه العـزيز ١٢٩٩

مما رف نظارتنك رحصهتیده صاری کونده لحاجی محرم افندینك طاش دستكاهنده بیك آیکیون طقسان طعوز سند سی نانج به استریفه نان اون بستنج کونی طبع اولیستد

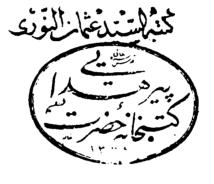

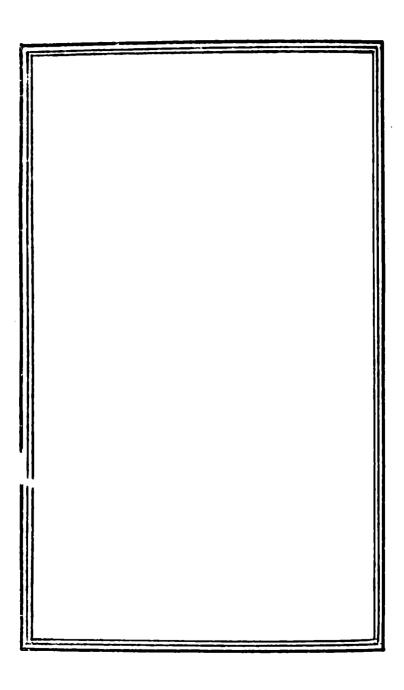